

تَزُوَّجَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ بِأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَكَانَ ذَلكَ لِحِكُمَة بِالغَة أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهَا للنَّاد.

فَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَبِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ أَنْ يَتَبِنُوا الْأَبْنَاء وَيَنْسبُوهُمْ لَأَنْفُ سِهِمْ ، وَكَانَ هَوُلاءِ الْأَبْنَاء الأَبْنَاء ويَنْسبُوهُمْ الْأَنْفُ سِهِمْ ، وَكَانَ هَوُلاءِ الْأَبْنَاء بالتَّبنَى يَحْملُونَ أَسْماء أَصْحَابِهِمْ ، ويَرِثُونَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا التَّبنَى يَتَسَبَبُ فِي مُتَاكِلُ مَوْتِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا التَّبنَى يَتَسَبَبُ فِي مُتَاكِلُ الثَّبنَى يَتَسَبَبُ فِي مُتَاكِلُ الثَّبنَى يَتَسَبَبُ فِي مُتَاكِلُ المَّتَمَاعِيَّة كَثيرة ، فَأَرَاد اللّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًا لِهَذَه الظّاهِرة ، اجْتَمَاعِيَة كَثيرة ، فَأَرَاد اللّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًا لِهَذَه الظّاهِرة ، فَأَمَّرَ اللّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًا لِهَذَه الظّاهِرة ، فَأَمَّرَ اللّهُ رَسُولُهُ عَلَيْهُ بِالزَّوَاجِ مِنَ امْرَأَة مُتَبَنَاهُ زَيْدِ بَنِ فَأَمْرَ اللّهُ رَسُولُهُ عَلَيْهُم اللّهُ مِنْ امْرَأَة مُتَبَنَاهُ زَيْد بَنِ حَارِثَةَ ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ أَحْكَامَ الدّينِ الْمُحَدِيدَة ؛ لأَنْ الْقُرْآنَ الْكَرِمَ قَدْ قَصَ عَلَيْهِمُ الْقِصَة عَلَيْهِمُ الْقِصَة ، وَذَلِكَ أَبْلُغُ فِي تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ أَحْكَامِ اللّهِ مَا اللّهُ لَا اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

وَقَدْ كَافَأَ اللَّهُ زَيْدَ بْنُ حَارِثَةً وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَعْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً هُوَ الصَّحَابِيُ الْوَحِيدُ الذي الله عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً هُوَ الصَّحَابِيُ الْوَحِيدُ الذي وَرَدَ ذَكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، يَتْلُوهُ الْمُسلِمُونَ فِي كُلُّ

وَقْتَ وَأُوانَ .. وَقَدْ وَرَدَ اسْمُ مُ مُقْتَرِنًا بِإِنْعَامِ اللّهِ (تَعَالَى) فِي هَذه الآية (تَعَالَى) غِي هَذه الآية (تَعَالَى) غِي هَذه الآية أَنَّهُ قَدْ أَنْعَمَ عَلَى زَيْد بْن حَارِثَة وَرَضَى عَنْهُ ، وَهَذه بُشْرَى بُشْرَ بِهَا زَيْدُ فِي حَيَاتِه مِنَ اللّه (تَعَالَى) .



الالك للت الدام العصر الالك الدام الدام العصر

قَالُ (تَعَالَى) :

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ ... ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

أمَّا زَبْنَبُ بِنْتُ جَحْسُ (رَضِى اللّهُ عَنْهَا) ، فَبَعْدَ أَنْ امْتَثَلَتُ لأَمْرِ اللّهِ ورَسُولِهِ ، وتَزَرَّجَتْ مِنْ زَيْد بَنِ حَارِثَةَ ، امْتَثَلَتُ لأَمْرِ اللّهِ ورَسُولِهِ ، وتَزَرَّجَتْ مِنْ زَيْد بَنِ حَارِثَةَ ، بَرَعْمِ الْفَوَارِقِ بَيْنَهُ مَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللّهُ (تَعَالَى) برَعْمِ الْفَوَارِقِ بَيْنَهُ مَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللّهُ (تَعَالَى) بالزَّواجِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْبَشَرِيَّةِ مُحَمَّد عَلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي بِالزَّوَاجِ مِنْ مَنْ مَنْ فَي كُلُّ زَمَان . .

قَالَ (تُعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا فَعَلَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زُوَّجُنَاكَهَا لِكَى لاَ يَكُونَ عَلَى الْمَوْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيسَائِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانُ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً \* ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

وَلِذَلِكَ سَجَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ شَاكِرَةً لِلله ، حِينَ بُشَرِّتُ بِالزَّوَاجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيَّةً بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ

(تَعَالَى) مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ . وَكَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَقُولُ لِلرَّسُولِ اللَّهِ فِي

- يَا رَسُولَ الله ، إِنَّى وَاللَّهِ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ .. لَيْسَلَت امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ الْحَوْمَا



إلى الدالا الدالا الحمالي البركالة الدالا الدالا

أَوْ أَهْلُهَا .. أَمَّا أَنَا فَقَدْ زُوَّجَكَ اللَّهُ مِنَّى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات .

وَبَدَأْتُ وَيَنَبُ بِنْتُ جَحْشِ حَيَاتَهَا الْجَديدُة فِي بَيْتِ النَّبِي تَوْوَجْتُ فِيسَهَا مِنْ النَّبِي تَوْوَجْتُ فِيسَهَا مِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلِيهُ ، أَنْوَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحجَابِ ، وَسُولِ اللَّهِ عَلِيهُ ، أَنْوَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحجَابِ ، مَعْيَثُ كَانَ الْمُسلِمُ وَنَ يَرُونَ زَوْجَاتِ النَّبِي عَلَيْهِ وَيَعْفَى الْمُسلِمُ وَنَ يَرُونَ زَوْجَاتِ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهِ وَيَعْفَلُونَ إِلَيْهِنَ ، إلَى أَنْ جَاءَتُ هَذَهِ الْمُنَاسَبَةُ اللَّي وَيَعْفَلُ اللَّهُ وَيَعْفَلُونَ إِلَيْهِنَ ، إلَى أَنْ جَاءَتُ هَذَهِ الْمُنَاسَبَةُ اللَّتِي وَيَعْفَلُ اللَّهُ وَيَعْفَلُ اللَّهِ وَيَعْفَلُ اللَّهُ وَيَعْفَلُونَ إلَى وَوْجَةً مِنْ وَوْجَاتِ النَّبِي وَاللَّا يُحَلِّمُهَا إلَّا يُحَلِّمُهُا إلَّا يُحَلِّمُ مِنْ الْمُسلِمِينَ إلَى وَوْجَةً مِنْ وَوْجَاتِ النَّبِي وَاللَّا يُحَلِّمُهَا إلَّا يُحَلِّمُهُا أَمْنُ وَرَاءَ حِجَابٍ .

وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ ، دَعَا الْمُسلَمِينَ إِلَى وَلِيمَة أَعَدُهَا بِمُنَاسَبَة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَب الْمُسلَمِينَ إِلَى وَلِيمَة أَعَدُهَا بِمُنَاسَبَة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَب بِنَت جَحْش ، وَتَوَافَدُ الْمُسلَمُونَ مِنْ كُلُّ مَكَانَ تَعْبِيرًا بِنَت جَحْش ، وَتَوَافَدُ الْمُسلَمُونَ مِنْ كُلُّ مَكَانَ تَعْبِيرًا عَنْ سَعَادَتِهِم بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدُ الانْتِهَاء مِن عَنْ سَعَادَتِهِم بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدُ الانْتِهَاء مِن الطَّعَام ، انْصَرَف جَمَاعَة مِنَ الْمُسلَمِينَ ، وَبَقِي آخَرُونَ الطَّعَام ، انْصَرَف جَمَاعَة مِنَ الْمُسلَمِينَ ، وَبَقِي آخَرُونَ

حَتَّى وَقَتِ مُتَاخِر مِنَ اللَّيْلِ ، يَتَحَدُثُونَ مَعَ الرُّسُولِ عَيْنَ مَعَ الرُّسُولِ عَيْنَ .

كَانَ الرَّسُولُ عَنِي يَشْعُرُ بِالإِرْهَاقِ وَالتَّعَبِ ، وَانْتَظُرُ الرَّاحَة ، أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاءِ النَّاسُ ، حَتَى يَخْلُدُ إِلَى الرَّحَة ، أَنْ يَنْصَرِفُ هَوُلاء النَّاسُ ، حَتَى يَخْلُدُ إِلَى الرَّحَة ، لَكَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَنَى أَنْ يُشْعِرهُمْ لَكُنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَنَى أَنْ يُشْعِرهُمْ بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرِجُ ، وَظَهَرَ عَلَى وَجُهِهِ بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرِجُ ، وَظَهر عَلَى وَجُهِهِ



لتلك للذالوا للا المحل الالك للدالوا للا الدع

العشيق ، وبرغم ذلك لم ينصرف هؤلاء ، بل بقد التسحد أنون ويَتحد أنون ويَتحد أنون ، وكانوا في أناء حديشهم ينظرون إلى ما في بيت النبي على ، ويَتكَلمون في ينظرون إلى ما في بيت النبي على ، ويَتكلمون في أمور تخص النبي على وأهله ، ولأن الرسول على كان شديد الحياء ، فقد تحمل الأمر وسكت ، لكن الله شديد الحياء ، فقد تحمل الأمر وسكت ، لكن الله (تعالى) أراد أن يؤذب المسلمين ويعلمهم آداب الزيارة ، ويعرفهم بخصوصية بيت الرسول على ، النبيارة ، ويعرفهم بخصوصية بيت الرسول على ، فالنبيارة ، ويعرفهم بخصوصية بيت الرسول على ، فالنبيارة ، ويعرفهم بخصوصية بيت الرسول على ،

قَالَ (تُعَالَى) :

﴿ يَأْيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُ إِلاَّ أَنْ يُودُنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَغْنَسِينَ لِحَدِيثِ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَغْنَسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّا فَادْتُكُمْ وَاللَّهُ إِنَّا فَادْتُونِي مَنْكُم وَاللَّهُ إِنَّ فَلَكُمْ كَانَ يُؤَدِى النَّبِي فَيَسْتَحْيِي مَنْكُم وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مَنْكُم وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحِيى مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَ لاَ يَسْتَحِيى مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِسجَسابِ ذَلِكُمْ أَطْهَسِرُ لِقُلُولِكِمْ وَقُلُولِهِنَ مِن وَرَاءِ حِسجَسابِ ذَلِكُمْ أَطْهَسِرُ لِقُلُولِكُمْ وَقُلُولِهِنَ



## الالكالة الدالة الديالة على الالكالية الدالة ال

فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَابِ بِمَصِرْتِهِ الثَّاقِيَةِ ، يَرْجُو أَنْ يَضْرِضُ اللَّهُ (تَعَالَى) الحِجَابَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيُ عَلِي فَكَانَ يَقُولُ للنَّبِيُ عَلِيْ :

- يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَـرِ ُ وَالْفَاجِـرُ ، فَلُو ۚ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَجَابِ !

لَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ كَانَ لاَ يَفْرِضُ شَيْئًا إِلاَ إِذَا أَمْرَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِذَلِكَ ، فَانْتَظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةً (تَعَالَى) بِذَلِكَ ، فَانْتَظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةً الْمُبَارَكَة ... الْحَجَابِ فِي تَلَكُ اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة ...

وَلاَ شَكَّ أَنَّ لَنَا فِي نِسَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أُسُوةً حَسَنَةً ، حَيْثُ إِلَّهُ يَحِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَثِمُن فِي لِبُسِهِنَّ إِلَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَثِمُن فِي لِبُسِهِنَّ وَكَلاَمِهِنَّ ، فَذَلِكَ أَطْهَرُ لَقُلُوبِهِنَّ .

وَالَّذِى يَتَأَمُّلُ حَالَ الْمُجْتَمَعِ الْيَوْمَ ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ حَالُ الْمَرْأَةِ الْمُسلِمةِ مِنَ الْبَعْدُالِ فِي الْمَلْبَسِ وَالْكَلاَمِ ، يُدْرِكُ الْمَرْأَةِ الْمُسلِمةِ الْإِلَهِ بِيَهَ مِنْ فَعِرْضَ الْحِجَابِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُربَّتِهَا ، وَلَكنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُربَّتِها ، وَلَكنَّها وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُربَّتِها ، وَلَكنَّها تَسْتَطِيعُ أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَها بِشَكْلِ طَبِيعِي وَهِي مُرتَّديةٌ الْحِجَابُ الظَّاهِ فَقَطْ ، وَلَكنَّه الْحِجَابُ الظَّاهِ فَقَطْ ، وَلَكنَّهُ الْحَجَابُ وَجَابُ الظَّاهِ فَقَطْ ، وَلَكنَّهُ الْحَجَابُ وَالْكَنَّهُ الْعَرْفَعَ مَوْتَدِيةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَجَابُ وَالطَّاهِ فَقَطْ ، وَلَكنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

حجابُ الْباطنِ أَيْضًا ، حيثُ يجبُ على الْمرَأَةِ أَنْ تَكُونَ مُحْتَثْمةً في حوّهرها ، كما هي في مظهرها ، رهذا هُو ما يُرِيدُهُ اللّهُ رتعالى) لما ، حيثُ إِنَّ الْمُجْتَمع يصِلُ بِذلك إِلْي بِرُ الأَمانِ .

واشتهرت ريب بثت جحش بالفقة والتصدق على الفقراء ، وكانت ماهرة في صناعة الملابس ، فكانت



تُتُصَدُّقُ بِشَمْنِهَا عَلَى الْفُقْرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ ، وُذَاتَ يَوْمِ سَأَلَ نِسَاءُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ :

-أَيْنَا أَسْرَعُ لِحَاقًا بِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَأَجَابِهُمُ الرُّسُولُ عَلِيٌّ : فَأَجَابِهُمُ الرُّسُولُ عَلِيٌّ : \_ أَطْوَلُكُنُ يَدًا .

ورَاحَتْ كُلُّ زَوْجَاتِ النَّبِيُ عِلَى تَقَدِيسُ يَلَهُمُ الْمُولُ عَلَيْهُ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَهُ مَنْ مَا كَانَ يُرْمِي إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَعْنَ كَانَتُ زَيْبَ بِئْتُ جَعْشُ أَسْرَعَهُنَ لَحَاقَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهُ ، وَعَنْدُنَا قَالَ نَسَاءُ النَّبِي عَلَيْهُ :

ملقد كَانَ عَلَى الله عَلَى الله وَالْمَسَاكِينَ . وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ

وبَعْدَ وفَاة الرَّسُولِ عَلَيْهُ ، كَانَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدَه يُعْطُونَ لِلْمُسَلِمِينَ رُوَاتِب سَنَوِيَّةٌ لِكَى يُنْفَقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمُ للمُسلِمِينَ رُوَاتِب سَنَوِيَّةٌ لِكَى يُنْفَقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَأَبْنَاتِهِمْ ، وكَانَ رَاتِبُ زَيْنَب بِنِت جَحَمْشِ اثْنَى عَشْر أَنْفَى عَشْر أَنْفَى عَشْر أَنْفَ تَفُولُ :

- اللَّهُمُّ لاَ يُدْرِكُنِي هذا الْمالُ مِنْ قَابِلِ فَإِنَّهُ فَتَّنَّةٌ .

ثُمَّ تُوزِّعُهُ عَلَى أَقَارِبِهَا وَعَلَى الْفُقَراء وَالْمُحْسَاجِينَ ، وَعَنْدُمَا عَلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِذَلِكٌ ، ذَهَبَ إِلَيْهَا وَأَرْسَلَ بالسلام وقال لها \_يَا أُمُّ الْسُوْمِينَ ، بِلَغَنِي أَنَّكِ وَزُعت مَالُك عَلَى أَهل رَحمك وَفي أَهل الْحَاجَة. يَبْقَى للْمَرْء بَعْدُ مَوْته إلاَّ درْهَمْ أَنْفَقَهُ في سَبيل اللَّه .

فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ :

- هَذِهِ أَلْفُ دُرْهُم ، فَاسْتَبْقِيهَا لِنَفْسِكِ وَحَاجَتِكِ . فَشَكَرَتُهُ زَيْسَبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْمَالَ ، ثُمَّ لَمْ يَطْلُع عَلَيْهَا النَّهَارُ إِلاَّ وَقَدْ تُصَدُّقَتْ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاء

وَالْمُسَاكِينِ ، وَلَمْ تُبْقِ لِنَفْسِهَا دِرْهِمُا وَاحِدًا . .

-خَلُّ عَنْهَا يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهَا أَوَّاهَهُ !

وَظُلُتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحُسْ صَواْمَةً قُواْمَةً ، تَخشَى اللّهَ (تَعَالَى) فِي كُلِّ أَمُورِهَا ، وتَتَصدد قُنَ عَلَى الْفُقراء والشعالي) فِي كُلِّ أَمُورِها ، وتَتَصدد قُنَ عَلَى الْفُقراء والْمُحْتَاجِينَ ، حَتَّى صَعِدَتُ رُوحُهَا إِلَى بَارِئِهَا فِي الْعَامِ الْعَشرينَ للْهِجْرَة .

وحين حضرتها الوفاة ، لَمْ تَنْسَ التَّصَدُّقَ عَلَى الْفُقراء ، في تَلْكَ اللَّحَظَاتِ الصَّعْبَة ، الَّتِي يَنْسَى الإِنْسَانُ فِيهَا كُلُّ شَيء ، فَقَدْ قَالَتْ لَمَنْ حَوْلُهَا :

\_إِنِّى قَدُّ أَعْدَدُّتُ كَفَنِى ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ، سَيَبْعُثُ إِلَىٰ بِكُفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى بِكَفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَأَفْعَلُمْ أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَأَفْعَلُمُ أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَأَفْعَلُمُ أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَأَفْعَلُمُ ا

وَمَلِّي عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، وَوَدَّعَهَا



الْمُسْلَمُونَ إِلَى مُثُواهَا الأَحْيِرِ بِالْبِقِيعِ بِالْمُدِينَةِ الْمُنُورُةِ ، وَقَالَتْ عَنْهَا عَائشَةُ رضي الله عنها : - ذُهَبَتُ حَميدةً مُتَعَبِّدةً ، مَفْزَعَ الْيَتَامَى وَالْأَرَامل . وَقَالَتُ عَنْهَا أُمُّ سَلَّمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : - كَانَتْ صَالِحَةُ قُواْمَةُ ، تَعْمَلُ بَيدَيْهَا وِتَتَصَدُقُ بِذَلِكَ كُلُّه . رحم الله زُينب بنت جحش أمَّ الْمُؤْمِنينَ ، وُنَفَعِنا بسيرتها العطرة ، حيث عاشت في كنف النَّبِي عَلَيْهُ صوَّامَةً قُوَّامَةً مُطيعَةً للُّه وَلُوسُولُه ، مُحبُّهُ للْخَيْرِ وَالإحسَانُ . . وَلَعَلُّ أَفْسَلُ مَا نُودُعُهَا بِهِ مَا قَالَتُهُ عَنْهَا السَّيِّدَةُ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : - وَلَمْ أَرَ امْ رَأَةً قُطُّ خَيْرًا في الدِّينِ مِنْ زَيْبٍ ، وأَتَّقَى للله وَأَصَٰدُقَ حَدِيثًا وَأُوصَلَ للرَّحِمِ وَأَعْظُمُ صَدَقَةً ، وَأَشَدُّ إِخُلاصًا وتَفَانيا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَتَقَرُّبُ بِهِ إِلَى الله .. رحمها الله رحمة واسعة ، وتَفَع نساءُنا وبَناتنا بسيرتها الْعَطرَة الزُّكِيَّة ، فَنسَاءُ النَّبِيُّ عَلَيُّهُ هُنَّ الْمَثْلُ الْأَعْلَى لَكُلُّ

النَّسَاءِ ، وَحَيَاتُهُنُّ مَلِئَةً بِالْعَظَّةِ وَالاعْتِبَارِ . . فَهَلَّ مِنْ مُدِّكُو ؟ ١

الكتاب القادم جويرية بثت الحارث

رقم الإينان ، ١١/١٥٩٤٨ - ٢